



بقلم السَّــيدشحَـاته



نهضة مصر الطباعة والنشر والتوزيد



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العَالَمين ، والصَّلاةُ والسلامُ عَلَى المَبْعوثِ رحمةً للعَالمين ، وعلى آله وصَحْبهِ ، ومن اهْتَدى بَهدْيهِ إلَى يَوم الدَّين .

#### وبعد

فَهَذهِ صُورة صادِقةٌ بينَ يَديْك أَيُّها القارئ العَزيزُ . لصَفَوةٍ منَ الصَّحابَةِ الأجلَّاء الَّذين دخَلُوا فى دِينِ الله أفواجًا وضحَوُّا بالغالى والنَّفيسِ فى نَشْر هذه الدَّعوة المبَارَكة .

وقد جاءَتُ رائعةَ الأُسْلوبِ ، قَريبةً إلى الأذهان .

والله نرجُو أن تكونَ مُفيدةً هادِيةً ، وأن يستَفيد منها كُلُّ مُسلم لأنها مأخُوذَة من صفحات التَّارِيخ الإسلامي العظيم .

والله ولى التوفيق



قَبلَ ظُهورِ الإسلامِ بَأَرْبعينَ عَامًا ، أَوْ أَقلَ مِنْ ذَلكَ قَلِيلا ، تَرعْرِعَ فَى أَحْضَانِ مَكَّةَ شَبَابُ جِيلٍ عَرَىً ، تَجمعُهم رَوابطُ القَرابةِ ، والوَطن ، ورَوابطُ الجوار والعَمل .

يَجْرى النَّاسَ هُنا ، وهُناكَ ، وكلُّ وَاحدٍ مِنهمْ يَسيرُ إلىَ غَايتهِ ، ويتَّجهُ إِلَى أهْدافِه ، فى أمانِ واطْمِئنانِ .

وفى لهذه المدينة ، تعارف رَجُلان ، واصْطَحبا ، رَبطَتُ بَيْنَهما عِلاقاتُ كَثيرةٌ مِنَ الوُدِّ والمحبَّةِ ، وصَفاء النَّفسِ ، وصِدْق الكَلمةِ ، وطَهارةِ الضَّمير ، ونُبْل الغَرض .

أمَّا أولُّ الرَّجُلَين : فَهوَ مُحمدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَبْدِ المطَّلبِ بنِ هاشيم بنِ عَبْدِ مَنافِ بنِ قُصىًّ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّة .

وأُمَّا الَّثَانَى : فَهُو ٱلبُو بَكرِ بنِ أَبِى قُحافَةَ بنِ عَامرِ بنِ عَمْرو بْنِ كَعبِ بْن سَعدِ بْن تَيم بن مُرَّة .

فَكَانَ النَّسِبُ اتَّفَاقًا بَيْنَهَا فَوقَ الرَّوابِطِ السَّابِقَةِ ؛ لأَنَّ بَينَ كُلِّ وَاحدٍ مِنْهَمَا ، وبَين جَدَّه ( مُرَّة ) سِتَّةَ آبَاءٍ .





## و طباع مسالفة

وكانَ أَبُو بَكْرِ - رَضَى اللهُ عَنهُ - رَجلا مِنْ أَشُرِفِ رِجالِ العَربِ فِي الجَاهِلِيَّةِ رَقِيقَ الطَّبعِ ، مَحمودَ الخِصالِ ، وَافرَ العَقْل ، شُجاعًا فِي الحقِّ ، صَائبَ التَّفكيرِ ، لَم يُشارِكُ قَومَه فِيا يَعْبدُونَ مِنْ أَصْنامٍ ، أَوْ يُسْرِفُونَ فيهِ مِنْ شُربِ الخَمرِ ، أَوْ لَعبِ القَهار .

أمّا مُحمد - عليهِ السَّلام - فَعَدا قَبلَ الرِّسالةِ يَوَّهُله رَبُّهُ لَحَملِ أَعْظَم رِسَالةٍ فَى التَّارِيخِ ، فَكَانَ يَسيرُ حَاملا زَاداً قليلا ، حَمَّلِ أَعْظَم رِسَالةٍ فَى التَّارِيخِ ، فَكَانَ يَسيرُ حَاملا زَاداً قليلا ، حَتَّى يَصلَ مَكَانًا عَاليًا ، فى جَبلِ حِرَاء ، وفى الغَارِ هُناكَ يُفكّر فى خَلْق السَّماءِ والأرْضِ ، فإذَا أَظْلَم اللَّيلُ نَظَر إلَى النَّجوم ، وفَكَّر فى غَلْق السَّماءِ والأرْضِ ، فإذَا أَظْلَم اللَّيلُ نَظَر إلَى النَّجوم ، وفَكَّر فى خَلْقها ، وقضَى النّهارَ فى تأمّلٍ ، واللَّيلَ فى تَدبّرٍ ، وكذَلكَ ظلّ ، يُهيئهُ ربّه ويُصفيه ، وينشرُ عليهِ مِنْ ظِلال رحْمته . وكانَ مَحمد مِن الفِتْيَانِ الَّذِينَ تَربّوا فى جَاهليّةِ قُريشٍ ، وكانَ مَحمد مِن الفِتْيَانِ الَّذِينَ تَربّوا فى جَاهليّةِ قُريشٍ ، مَاكَانَ مَحمد مِن فَكانَ - وحُدة و له مَاكَنَ . وحُدة و له

وكان محمد مِن الفِتيان الدِين تربوا في جاهليةِ فريشٍ ، ولكنَّ ربَّه خصَّه ، ونَقَّاهُ ، وطهَّرهُ ، فكانَ – وحُده – لَه صِفاتٌ ، ولَه عَلاماتٌ وعَاداتٌ ، ينْظُر إليهِ شَبابُ قُريشٍ ، فيعْجَبونَ ، بخصائصِ هذا الفتى العَجيبِ . وتَحت أَنْظارِهم جَميعًا كانَت تَبدُو طَهارتُه ، وأمَانَتهُ ، وصَفاؤه .

### و ف ي بناء الكَعْبِد الله

ولَمَّا بَدأَتْ قُرِيشٌ فى بنَاءِ الكَعبةِ فى الجَاهليَّةِ بَعْد أَنْ تَهدَّمَتْ ، كَانَ عَليهِ السَّلامُ يحْملُ الحِجارةَ ، وإزَارُه مشدودٌ عَليهِ فَقالَ لَه عمُّه العبَّاسُ : يا ابْنَ أخى ، لَو جَعلتَ إزَاركَ عَلى عايقكَ ؟

فَشدَّ مُحمدٌ ثَوبَه عَلَى عاتقهِ ، ولَم يَكدُ يفعلُ ذلكَ حتَّى سَقَطَ مَعْشِيًّا عَليهِ ، ثمَّ قال : إزارِى . إزارِى ، ثمَّ أَسْبل إزارهُ عَلَى جَسدهِ الطَّاهِرِ . وقامَ يحْملُ الحِجارةَ مع غَيرهِ مِنَ الفِتيانِ ، وكانَ الفِتيانُ يَتناقلُون هذا الحديثَ العَجيبَ ، ويتسامرُونَ بقصَّتهِ ، فِيا بيْنَهم ، ومنْهُم فِتيانٌ أَطُهارٌ ، أخذَ هذا الحادِثُ مِنْ نُفوسِهم مَأْخذَه القوى ، يُحدِّثونَ بذلك أَنْفسهُم ، ويَهيمُون حُبًّا بالفَتَى الطَّاهِر ، الذي خصَّه القَدرُ بأسْمَى الصَّفاتِ ، وأجلً بالكَراماتِ . الكراماتِ .

وهُمْ صَفْوةٌ مِنْ قُريشٍ ، عُرفُوا بالتَّفكِيرِ والحِكْمةِ ، وحُسْن الرَّأَى ، والبُعدِ عَنْ عِبادَة الأَوْثانِ ، فَيطْمئنَّ إلَيهمْ مُحمدٌ عَليهِ السَّلامُ ، ويَعْقدُ صِلاتَه بهم .

وَكَانَ أَبُو بَكِرِ أَكْثَرَهُمَ صَلِةً بِالنَّبِيِّ عَلِيهِ السَّلامُ .

كانَ الصَّاحِبَانِ : مُحمدٌ وأبو بَكرِ ينْقُلانِ الْخُطَى عَلَى أَرْضِ مَكَّة ، تَاركَيْنِ مَنازلَها ومُنتْدباتِها إلَى هُدوءِ الصَّحراء ، والخَلاء ، حتَّى إذَا ما انْتَهيا إلَى بقْعةٍ نَائيةٍ هَادئةٍ اخْتَلَى كُلُّ مِنْهُمَا بِصَاحِبهِ ، يُثُّهُ أَسْرارَه ، ويُظهرُ لهُ ما يَسرُّه ، ومَا يُحزِنهُ ، مِنْ أَمُورِ القومِ اللهِي تَجْرى أَمَامَها :

أَبُو بَكْرِ الشَّابُّ النَّحيفُ التَّاجِرُ ، يشْكُو مَتَاعبَ التَّجارةِ ، ومَا يُلاقيهِ مِنْ مُساومَاتِ النَّاسِ ، وحَلفهِم بالبَاطلِ ، وغِشَّهم ، ومَا يُلاقيهِ مِنْ مُساومَاتِ النَّاسِ ، وحَلفهِم بالبَاطلِ ، وغِشَّهم ، ويشْكُو ، لأنَّ التَّاجِرَ النَّاجِحَ هُو صَاحِبُ السَّلْعَةِ ، الَّتِي يَدْفَعَها إلَى المُشْتَرِينَ بالحَدَاعِ ، والكَذبِ ، والقَسَم عَلَى الأَصْنَام !!

ومُحمدٌ الشَّابُّ الفَتَى الطَّاهرُ يشْكُو لصَديقِه ما فى مَكَّة مِنْ عاداتٍ سيِّئةٍ ، فَالناسُ يَعْبدونَ الأصنامَ ، ويرْتكبُونَ أَسُوأ العَاداتِ سيِّئةٍ ، فَالناسُ يَعْبدونَ الأصنامَ ، ويرْتكبُونَ أَسُوأ العَاداتِ : يشْربُونَ الحَمْرَ ، ويلْعبُون الميْسرَ ، ولا يفكرونَ فى خَالق الأرْض والسَّماء .

يخْتَلِي الصَّاحِبُ بصَاحِبهِ ، وكلُّ مِنْهَا يُداوِي جِرَاحَ الآخَر بكُلمةٍ رَاشدةٍ ، أَوْ رَأْي سَديدٍ ، ويُخفِّف عَنهُ بعضَ مَا يُقاسيهِ ، ولَكنَّهَا يفْتَرقان دَائمًا ، وهُما في حَيْرَةٍ مِن ذَٰلكَ الصَّوتِ الَّذي يُسْمِعُ منَ البادِيةِ قَائلا : سَلامٌ عَليكَ يَامَحمدُ ، سَلامٌ عَليكَ يامُحمدُ .

فإذا سَمِعَ مُحمدُ النَّداء النَّفَتَ خَلَفه فَلا يَرَى شَيِئًا. وتَتكَرَّرُ هَذه الحادِثَةُ كَلَماكانَ مُحمدٌ وَحيداً في صَحْراء مَكَّة. ولا يَبوحُ الصَّديقُ الأمِينُ بذَلكَ السَّرُ إلَّا لصَديقهِ أَبِي بَكرٍ. عَسَى أَنْ يَجَد عِندهُ الجوابَ. الَّذي يُخفَفُ مِنْ حَيرتِه.

ولَكنَّ أَبَا بَكْرٍ يَسكُتُ . فَالا جَوابَ لَديهِ . إِنَّه أَمْرُ خارِقٌ للعَادةِ . مُجاوِزٌ للمأْلوفِ . فَكيفَ يَسْتَطيعُ أَنْ يأْتِيَ عنهُ بجَوابِ ؟

إنَّهَا صَديقانِ يَتَفَاهَمَانَ مُخْلِصَيْنِ ، فِيهَا يَهَمُّهَا ، وفِيهَا يُشاهِدانَ مِنْ أَمُورِ . في أَهْلِهَا . وفي بُلدهما .

ولَكُنَّ ذلكَ النَّداءَ الغَريبَ خَفَى أَمْرُهُ . ولا يُصلُ إلى تَفْكيرهما سرُّهُ . إذَنَّ فلْيترُكا البَحثَ فيهِ . والتَّعليلَ لَه ؛ لأَنَّهما لا يسْكِن حتمًا أنَّ يَصلا إلَى قَرارِ .

وهْمَا . وإنْ تَرَكَا التَّفَكِيرِ فيهِ فإنهُ يَشْغُلُ مِنْ نَفْسِ كُلِّ مِنْهَا مَكَاناً . مَالَهما مِنْ ذَلكَ مَهْرِبٌ .





# و نصيحة زوجية

وفى لَيلةٍ جَلسَ الزَّوجُ الحَبِيبُ إِلَى زَوجِهِ الحانيةِ خَديجَة . يقُولُ لَها :

- إنّى إذا خَلُوتُ إِلَى نَفْسَى سَمَعَتُ نِدَاءً ، يَقُولُ . كَذَا ، وَكَذَا ، فَتَتَّجِهُ الرَّوجةُ بِهِ إِلَى ابنِ عَمِّها : ورَقة بنِ نَوفلٍ . وكَذَا ، فَتَتَّجِهُ الرَّوجةُ بِهِ إِلَى ابنِ عَمِّها : ورَقة بنِ نَوفلٍ ، يدْرسُ وورَقةُ بنُ نَوفلٍ ، ابنُ عَمِّ خَدِيجةً ، شَيخٌ مُسِنُّ ، يدْرسُ الإنْجيلَ ويعْرفُ أخْبارَ الأنبياءِ والأدْيانِ ، ثمَّ هوَ رجلٌ مُجرَّبُ ، ويقرأُ كَثِيراً مِنَ الأسرارِ وكما يقرأُ كَثِيراً ، ويدُرسُ عُلُوم زَمانِه ، ويفهم كَثيراً مِنَ الأسرارِ وكما قالَ بعضُ المؤرِّخينَ أن أبا بكْر حضر هذا اللقاء .

أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِ صَدِيقِهِ الأَمِينِ ، وسَارا إلَى ورقَة بْنِ نَوفلِ ، فلمَّا جَاءاهُ قَصَّا عَلِيهِ قَصَّة ما سَمِعَ مُحمدٌ . فتأمَّلَ الكاهِنُ ، وهَشَّ فى وجُهَيْهما ورحَّبَ بِهما ؛ لأَنهُ عَرفَ أَنهُ أَمَامَ نَبَىً هٰذِه الأُمَّةِ . ومَعهُ صَاحِبهُ الصَّدِيقِ فَطَمْأَنهُمَا ، وأَنْباهُما خَيراً .

\_\_\_\_\_

### وخلة الشناء والصّيف عليه

وكانَتْ لِقُريش رِلحُلتانِ : إحَّداهُما إلَى اليَمنِ في الشَّتاء . والأُخْرَى إلَى الشَّامِ صَيفًا ، وكلُّ ذلك للتِّجارة ، تَحملُ رِحلَة الحِجَازِ إلَى الشَّام ، وإلَى اليمنِ مِنْ خَيراتِها ما يَحتاجُ إليه أهلُ البلدَيْن ، وتَحْمل مَعَها مِنْ خَيراتِ البَلدينِ ما يَرُوجُ عندَ أهلِ الجَجاز .

ولمَّا كَانَتْ رِحلةُ الصَّيْف اسْتعدَّ التُّجَّارُ لِحَمَّل بِضَائِعهِم إلَىٰ الشَّام وكَانَ مِنْ بَينهِم أَبُو بكرٍ . حَمَل بِضَائِعَ مكَّة . وبِضَائِعَ كانَتْ عِندهُ مِنْ سلَع ِ اليَمَن .

حتَّى إذا خَرجَت القَافلة سارَ فى مُقَدِّمتها . بَعْد أَنْ وَدَّع حَبيبهُ وصديقهُ ॥ مُحمدَ بْنَ عَبدِ الله ॥ .

وسارَت القافلةُ تَشْقُّ بطْنَ الصَّحراء ، وتحطُّ فى مَنازِلِ الطَّريق للرَّاحةِ نَهاراً ، وبُعضًا مِنَ الَّليْل ، ثمَّ تَسيرُ لَيْلا وبعضَ النَّهار ، حتى أشْرَفَتِ الرحْلةُ عَلَى نهايتِهَا .

انْتَهِى أَبُو بِكْرٍ مِن بَيعِ تَجَارَتِه فِى أَرْضِ الشَّامِ ، وحَملَ تِجارةً مِنْ هُناكَ يَبِيعُها فِي مَكَّة ، وَعَادَ إلَيها فِي رعايةِ اللهِ . ولمَّا أَلْقَى رَحْلُه فَى بَلدهِ ( مكَّةً ) شُغِلَ بأَمْرِ يَجَارِتِه كَمَا شُغِلَ بمَا يُنتَظره . فَى بَلده ، وفى بيته ، فراح يُضرَّفُ أَمُورهُ ، ويُرتَّب أَحْوالَه ، بَعْد أَنْ غَابِ عَنْ وَطنِه مُدة طَوِيلةً .

وَبَعَدَ ذَلِكَ شَغِلَ بِتَجَارِتِهِ . يَعْرِضُهَا عَلَى النَّاسِ فِي أَمَانَةٍ وَصِلاْقِ . عَلَى غَيْرِ مَا عَهِدَهُ النَّاسُ فِي تُنجَّارِ بَلِدُهِ .

كُلُّ ذَلكَ أَخِذَ مِنْهُ وَقَنْهُ كُلُّهِ . فَلَمْ يُقَابِل صَدِيقَه ( مُحمداً ) .

وكانَ الصَّذَيَّقُ الحَبِيبُ كَذَلكَ فَي شُغَلِ شَاغَلِ بِيلْكَ (الرَّيَاضَة) العَظْيِمة . الَّتِي انْقطع لَها . يُضِيءُ لَهُ رِبَّه الطَّريق عناماتٍ صادقة . فيقُضي نهاره ، وأكثر ليله . يفكّر في العالم وفي خَلْقِه . وفي هذه الأصْنام العَاجِزَة . وهُوَ يُفكّر ويُفكّر . حتى ليُسْبِيهُ تَفكيره طعامة ونومة . ويُنسيه مُروز الوقْتِ ، ويتركهُ مُعلقًا بِمَا يَتَمنّى أَنْ يَعْرِفَ مِنْ حَقيقَة العَالَم ، وسرَّ الوجُودِ . ثمَّ يستريحُ في الغار ساعاتِ قليلة . يعودُ بعدها إلى تفكيره وتأمّله في الكُون . وخَالقِه ، ومَلائِكتِه ، ورُسُله .

مَضَى يَعضُ الوقْتِ مُنذُ عَاد أَبُو بَكْرِ مِنَ الشَّامِ ، قَضَى في



هَذَا الوَقْت عَلَى البَتِّ في الأُمُورِ العَاجِلة ، ثمَّ وجدَ في نَفْسه لَهِفةً وحُبًّا إلَى مُجالسة حَبيبِه ، والاسْتَاعِ إلَى حَديثِه ، ورَأْيه .

عادَ أَبُو بَكْرِ مِنَ الشَّامِ ، مُشتاقًا إِلَى صَديقِه ، وصَاحبِه ، ولَكنَّ أَمُورَ مَكَّةً شَغَلَته عَنْ لِقائِه قَلبلا ، وإنْ كانَ تَفْكبُرُ كُلِّ مِنْهما فى صَاحِبه لا يُنقَطع .

وَى كُلِّ يَوم كَانَ آبُو يَكُو فَى شُغْلِهِ ، يُصرِّفُ أَمُورَ تِجارِتِه ، وَيُخْلِهِ ، يُصرِّفُ أَمُورَ تِجارِتِه ، وَيُخْرَمُ خَولَه القُرشيُّونَ حِيناً ، ويُنفَضُّونَ عنهُ حِيناً آخَرَ ، وتَأْلَى وَيُجتَمعُ خَولَه القُرشيُّونَ حِيناً ، ويُنفَضُّونَ عنهُ حِيناً آخَرَ ، وتَأْلَى وَفُودٌ إلَيه إثْر وُفودٍ ، يلتمسُّونَ مِنْ مَالهِ ، ومِنْ رَأْيهِ .



# عرف اسلم أبو بكر كا

كان أَبُو بكر ، رضى الله عنه ، رَجُلا محبُوبًا في قُريشٍ ، يُحبُّ الناسَ ويُحبُّونه ، ويجْتمعُون عنْدهُ ، فيسْتمعونَ إلى حديثه .

وكان عالمًا بأنسابٍ قُريشٍ وتَارِيخِهَا ، على دِرايةٍ كَبيرةٍ بأخبار الأجْدادِ والأبناء ، كَمَا زادْتهُ التَّجارةُ والسَّفْرُ بيْنِ البِلادِ المُخْتلفَةِ علمًا وتجربةً .

وكان مجْلسُهُ مَجْلسَ عِلم وتَسْليةٍ ، نظرًا لماكان يحْكيهِ عن سَفريَّاتهِ الكثيرَة وما لاقاهُ من طرائف وغرائب ، وكانت منزلته بيْن قومِه عَظيمةً ، كما كانت ثرُوتُه كَبيرةً

وكان حبُّه لصَديقهِ محمدٍ لا يساويه حبُّ أَىِّ شَيْءٍ ، وكَانَتْ تَجمعُه مَعَه رابطةٌ قويَّةٌ من النَّقة والإخلاص .

فلمًا جاءَ الوحْيُّ ونزل بالرِّسالَةِ العظيمَة على سيَّد البَشَر وأمَرَهُ الله بالدَّعوةِ في السَّرِّ ، وأسَّلمتِ الزَّوْجَة العظيمة خديجةً ، وأسَّلَم علىُّ وهو صغيرٌ وأسَّلم خادمه زيدُ بنُ حَارِثةَ من العَبيد .

رَأَى الرَّسُولُ عَلِيْكُمْ أَن يعْرِضَ الإسْلَامَ على صَديقهِ أَبِي بَكْرٍ ، فما كادَ يَسْمَعُ العَرْضِ حتَّى أَسْلَم . وكان إسْلامهُ إسلامَ الواثِقِ المطْمَئِنَّ إلَى صِدَّق ما جاءَ بِه صاحبُه.

وكانَ عَلَيْظِيمُ بعد نُزول الوحْى إذا حَضَرت الصلاة ، خرج إلى شعاب مَكَّة ، وخرج معه على بنُ أبى طالب وأبو بكرٍ ، فيصلُّون في تلك الشَّعاب ، حتَّى إذا جاء المساء عادُوا ومكث الرَّسولُ وصحبُه على هذه الحالَة ما شَاء الله أن يمكثوا .

وكانَّ سُرورُ النَّبَيُّ عليهِ السَّلامُ شَديدًا . لإسَّلامِ صَاحبهِ . وقدْ حقَّقَ أَبُو بَكْر أملَ صَديقِه ، فكان نِعْم المسْلمَ الصَّديقَ لنَبيُّ الإسْلام عَليهِ صَلواتُ الله وسَلامهُ .

أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ وَفَتَحِ الله قَلْبَهُ لدينهِ الحَنِيفِ ، فكانَ أَوَّلَ رَجُلٍ أَسْلَمَ .

وكانَ رجُلا محبوبًا فى قومِه مَوتُوقًا بهِ ، مُحبَّبًا سَهُلا فِيهِم ، فيهِ شَجاعةً فى إعْلانِ الحقِّ . وَلَوْ كَرِهَ المشركونَ ، فأظهر إسلامه ودَعا إلَى عِبادة الله وحُدَه ، والإقرار برسَالةِ مُحمَّدٍ رسولِه ، وجعَل مَسْجدًا بفناءِ دَارهِ ، يُصلِّى فيهِ ، ويقُرأُ القُرآنَ الكَريمَ ، ويُجتَمعُ عليهِ الناسُ ، ويستَمعونَ إلَى قِراءتِه ، ويَعجُبُون لِبُكائِه ، وينظرون إلى صَلاته ، وخشوعه ، ونفسه تفيضُ حبًّا لله ، وخشيَةً منه .

وكانَ أَبُو بِكِرِ رَجُّلا مَأْلُوفاً يَجْتَمَعُ إِلَى مَجَلَسِهِ دَائِماً صَفُوةً مِنْ قُريشٍ ، يَسْتَفيدُونَ مِنْ عِلْمَه ، وخُلقِه ، وصَفاء رَأْبِهِ ، وحُسْن مُجالستِه ، فَجعل يَدْعُو إِلَى الإسلامِ مَن وثقَ بِهِ مِنْهُم فأسلَم مُنَهُم كَثَيْرٌ .

أَسلَمَ بَدُعائِه : عُنْهَانُ بنُ عَفَّان ، والزَّبِيرُ بنُ العَوامِ . وعبدُ الرَّحْمن بنُ عَوف ، وسَعدُ بنُ أبى وقَاصٍ ، وطلْحةُ بنُ عُبِيدِ الله ، فَجاة بِهم إلَى رسُولِ الله صلَّى الله عَليهِ ومنلَّم بعدَ أنِ استُجابُوا إلَى الدَّعوةِ ، فأسلَّموا جَميعًا .

وكانَ مِن هَوَّلاء النَّهانيةِ الَّذينَ سَبَقُوا إِلَى الإِسْلامِ أَعْظُمَّ كَسْبٍ حَقَّقتهُ الدَّعوةُ المبارَكةُ . رَضيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِينَ .

وكانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرِحاً رَّاضِيًا ، لاَسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ ، مُطمئنًا لصَّحْبته ، شَديدَ الثَّقةِ والصَّلةِ بِه ، وكانَ يَذكُر إسَّلامهُ ، و شَنَى عليه .

قالَ عليهِ السَّلامُ : ﴿ مَا دَعَوْتُ أَحَدَاً إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ كَبُوةٌ اللَّهِ اللَّ عِندَهُ كَبُوةٌ (١) ونَظرُ وتَرَدُّدُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أَبِي بَكْر بنِ أَبِي قُحافَة ، ما عَكَم (١) عنهُ حينَ ذَكرتُه لَه ، وما تَردَد فيهِ ﴿ .

<sup>(</sup>١) كبوة: تأخير في الإجابة . (٢) ماعكم: تأخر.

# مِنْ صِفاتِ أَبِي بَكْرِ رَضَى الله عنه عليه

لمَّا انَتقَل الرسولُ عَلِيْكَ إِلَى الرَّفيق الأَعْلَى ، أَصيب المسْلمونَ بالذُّهُول ، ودخلَ فى نُفُوسِهم الشَّكُ ، حتى إنَّ عُمر بْنَ الخطَّابِ قال :

مَنْ قال إنَّ مُحمدًا قَدْ ماتَ ضربتُ عُنْقه بسَيْني ، إنما
 ذَهَب إلى لقاءِ ربَّه وسَيعودُ إلينا كَمَا رَجَع موسى .

فوقف أبو بكرٍ عِنْدئذٍ وقال : أيُّها الناسُ من كان يعبُدُ محمدًا
فَإِنَّ مُحمدًا قد مَاتَ ، ومن كان يعبُد الله فإنَّه حيُّ لا يموتُ ثم تَلا
الآية الكريمة : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِنّ ﴾

عِنْدها وقَعَ عُمرُ على الأَرْضِ كَأَنه لَم يَسْمَعها مِنْ قبل. لم يَجْزَعْ أبو بكرٍ ولم يدْخُل الشكُّ إلى نَفْسِه ، بَلْ دَفَع الرَّيْبَ عن نُفوسِ المؤمنينَ ، حين ذكرهم بما جاء به القرآنُ الكريمُ حيثُ يقُولُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّهُم مِيتُونَ ﴿ ﴾

بَعْد وَفَاةِ الرسُول عَلَيْ ارتَدَّ عَددٌ مِن الأعْرابِ عَنِ الإسْلامِ بِلَ ادَّعُوا النَّبُوّةَ ، فكثر الكذَّابُونَ منهم : الأسود العنْسيُّ في اليَمن ، ادَّعَى أنه نبيُّ . وكذا ادَّعَى النبوَّة مسيلمة الكذاب في اليَمن ، وادَّعَى النبوَّة طلحة في بني أسلدٍ ، وارتدَّت بعض القبائل المعامة . وادَّعَى الزكاة وقالوا كنَّا ندفعها لرسول الله أما الآنَ فلا .

فأصرَّ أبو بكرِ على قتالهم جميعًا مها قالوا : لا إله إلاَّ الله محمدُّ رسولُ الله وقالَ لَه عُمر : أتقاتل قومًا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟ فقال أبو بكرِ مقالته المشهورة :

« والله لو مَنْغُونَى عِقَالاً [ الحبل الذي يربط به الجمل] كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه » وقد كان وانتصر الإسلام في حروب الرَّدَّة .

وفى مَرضِه الَّذى ماتَ بَعْده طلب من السيِّدة عائشة أنْ تردَّ مالا عِنْدها كان قد أودَعَه مخافة أن تأخُذَه لنَفْسها وقال لها : إنَّا هما أخواك وأختاكِ ولم تعرف السيِّدة عائشة بالأخت الرابعة فسألته عنها فقال لها : هي أمُّ كلثوم بنت أبى بكرٍ من أم أخرى غير أمها اسمها أسماء بنت عُميْش.

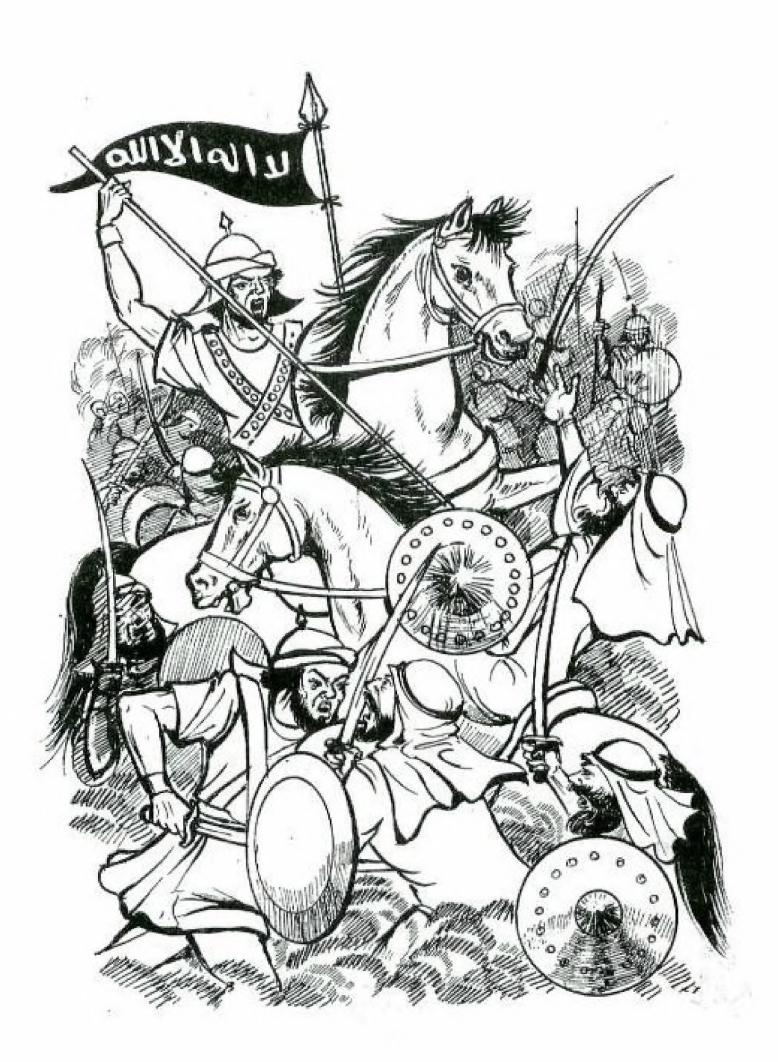

وأوْصَى أنْ يكفَّن فى ثَوَبيْنِ قَديميْنِ كان يُصلَّى فيهما فلمَّا عَرضَت عَليه السَّيدةُ عائشة أن يكفَّنَ فى الجديد قال :

إن الحيَّ أَحْوجُ إلى الجديد من الميَّت ، إنما الكفَّنُ لما يخْرجُ منَ الميِّتِ وللترابِ أيضًا .

وقد تُوفِّى رَضَى الله عنْهُ بين المغْرب والعشاء يَوم الإِثْنَين لِمُمَانِ اللهُ عِنْهُ بين المغْرب والعشاء يَوم الإِثْنَين لِمُمَانِ أَيَّام بِقينَ جهادى الآخرة سنة ١٣ من الهجرة، ودُفِن من ليلتِه بيت عائشة إلى جنب قبر رسول الله عليه وصلَّى عَليه عُمرُ بن الحطَّاب في المسْجِد عنْدَ المِنْبَر.

